

قُدُم الجُدُ من البحرين بعد أن قضى هناك سفرة لمدة أسبوعين كامليـــن تلبيـة لدعــوة أحد أصدقائــه. وفــرح الأولاد بعودته فرحاً عظيماًـ وعندما حلّ المساء جلَست الأسرة حول الجد.

الابن: كيف كانت زيار تك للبحرين يا أبي؟

الجد: ممتعة جداً بيا ولدي.

الحفيد؛ لقد وعدتني يا جدي أن تروي لي قصة عند عودتك من البحرين.

الحفيدة: أنا مشتاقة لسماع حكاياتك الجميلة يا جدي فأرجوا أن تحدثنا عن قصة سمعتها من أهل البحرين؟

الجد؛ حسناً... حسناً يبا أولاد سأروي لكم هذه الدكاية التي سمعتها من أحد الأصدقاء في البحريين. كانت البحريين يا أعزائي بلداً صغيراً تحيط به البحار من كل جانب مما جعل أهلها يعملون في التجارة والغوص لاستفراج اللؤلؤ وصيد السمك، وكانوا يعيشون في بيوت متجاورة معظمهم أناس طيبون يحبُّ بعضهم البعض ويساعد بعضهم الآخر. وكان للبحرين في فترة من فترات الزمان القديم والياً لا يجب إلا نفسه مغتراً برأيه، وكان لهذا الوزير على الحاكم.

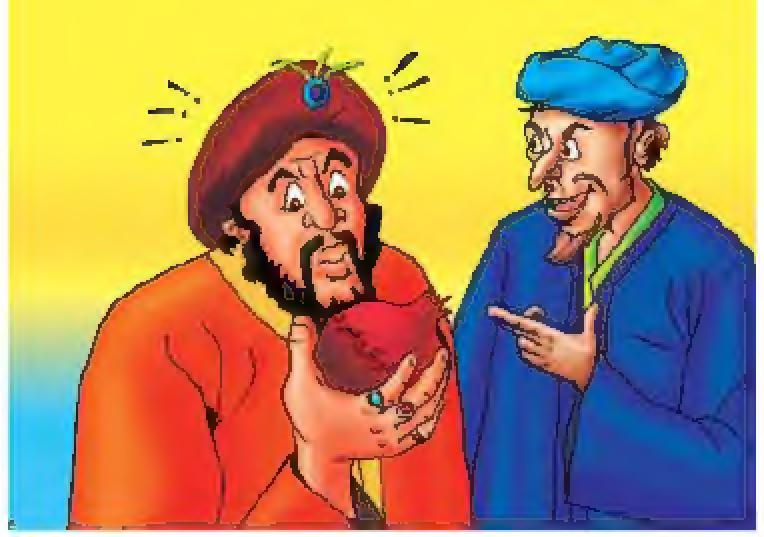



الوزير: أيها الأمير... أيها الأمير... أنظر يا مولاي!

الوالي: ما بك يا وزيري العزيز .

الوزير: انظر يا مولاي الى هذه الرمائة.

الوالي: وما بها؟

الوزيير: نقد كتب عليها لا إله إلاّ الله.. محمّد رسول الله وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة حسب التسلسل.

الوالي: ماذا... إنها معجزة... من أين حصلت عليها؟

الجد: استغرب الوالي من قبول وزيره ونهبض من عرشه وأخذ يتفحص الرمانة.

الوزيير: حقاً ينا مولاي إنها معجزة .. لقند حصلت عليها بالصدفة رأيتها متدلية من الشجرة فقطعتها.

الوالى: وماذا تقترح أن نفعل بها؟

الوزير: من واجبنا يا مولاي أن نُعلم الناس بهذه المعجرة.

الوالي: حسناً يا وزيري سـوف نـضعها في وسط القصر ونطلب من الناس أن ينظروا إليها.

الوزير: ولكن يا سيدى؟

الوالي: ولكن ماذا يا وزيري؟

الوزيير: ماذا لو أنكر الناس هذه المعجزة أو استخفوا بها أو لم يصدقوا بها.

الوالي: صدقت يا وزيري فماذا نفعل؟

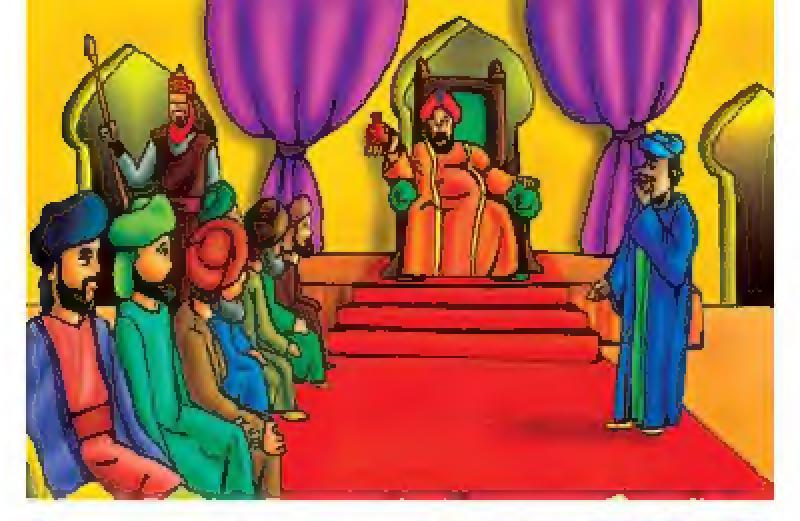

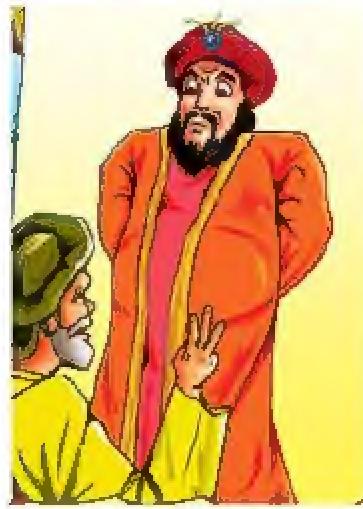

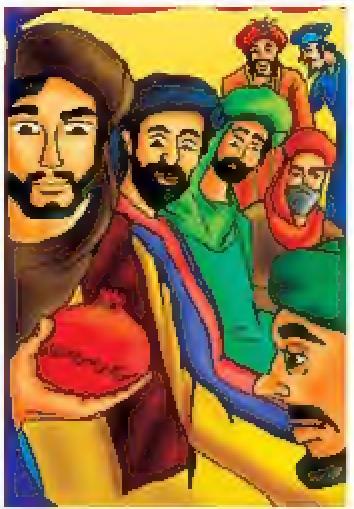

الوزير: اقترح بأن نستدعي جميع الناس الى قصر السلطان ثم نريهم هذه الرمانة فمن صدَّق بها تركناه ومن أنكرها فإننا سنضع شروطة عليم وعلينا أولاً أن نبعث بالمنادي ينادي بيه الناس في الحضور يوم غد إلى قصر السلطان ريثما نناقش هذه الشروط ونتفق عليها.

الجد؛ وخرج المنادي بيقرع بالطبول.

المنادي: أيها الناس فَليُعلم الماضر الفائب أنَّ جلالة السلطان المعظم (حفظـه الله ورعاه) يدعـو وجهاء الناس للحضور إلـى قصره يـوم غد لأمـر هام ومن تخلـف عن ذلك سـيكون عقابه وخيماً وسـيودع في السحن.

انجد: وعند الصباح توجه وجهاءُ البلد وشيوخُهم إلى قنصرِ الوالي حيث تجمعـوا هناك فأطلعهم الوالي على قنضية الرمانة. ثم أمر حاجبه أن يأ تني بالرمانــة ويُريها لـكل واحدٍ منهـم فيرى ما كُتِبُ على قشـرها. فنظر الجميع بعناية إلى الرمانة واستغربوا ممّا كتب عليها.

الابن: وماذا حدث بعد ذلك بيا أبي؟

الجد: لقد خيرهم الوالي بين شروط ثلاثة.

الابن: وما هي هذه الشروط يا أبي:

الوزير: أيها الناس إسمعوا قرار السلطان المعظم (أعزَّه اللَّه) على كل من ينكر هذه المعجزَّة الربانية سنخيره بين ثلاثة شروط.

الأول/ أن يدقع مـالاً للسلطان كمـايدقعهـا غيرهـم مـن اليهـود والنصاري.

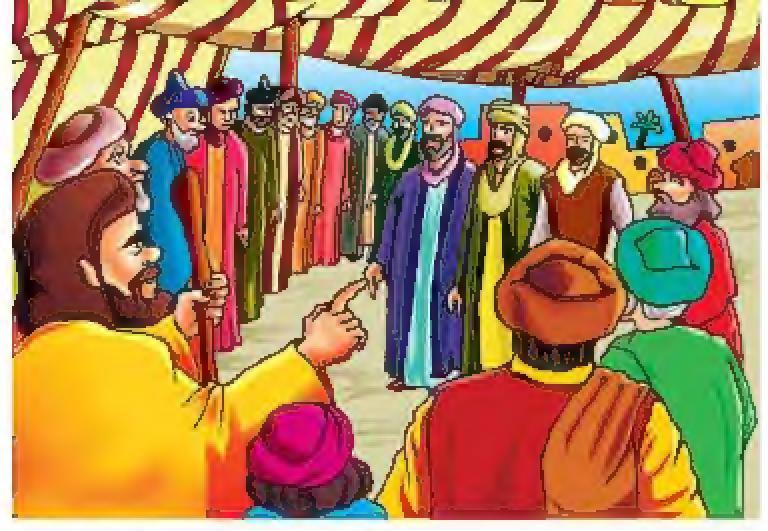

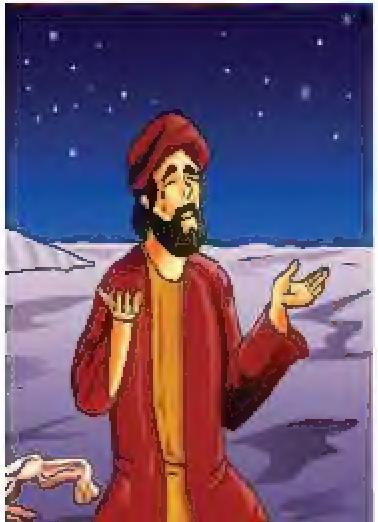

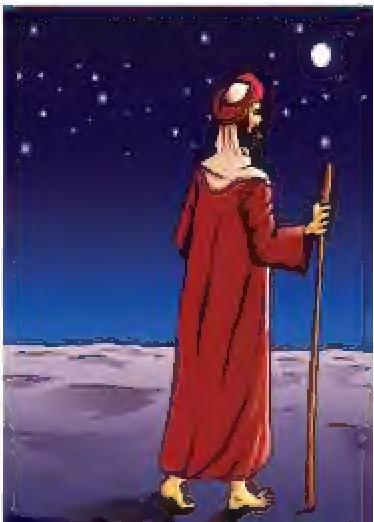

الأمر الثاني/ إن لم يستطع أن يدفع المال فعليه أن يأتي بالجواب المقنع لرد هــده الكتابة الموجــودة علــى الرمائة ويثبــت أنها باطلة وغير صحيحة.

الأمير الثالث/ إن لم يبطبق الأمر الأول أو الثاني فإنَّ مصيره سيكون القتل وسلب الأموال والعيال بسبب إنكاره لهذه المعجزة الإلهية.

الجد: لما سمع الناس كلام الوزيه بائث على وجوههم علامات الخوف والقلق وعدم الارتياح فتشاورا فيما بينهم وقهروا أن يطلبوا من الوالي أن يمهلهم ثلاثة أيام ريثما ينظروا في هذا الأمر فوافق الوالي على ذلك.

الحميدة: وملذا حدث بعد ذلك يا جدي؟

الجد: اجتمع وجهاء الناس في أحد المساجد وأحضروا شيودُهم وأهل الرأي عندهم للتباحث في كيمية الخروج من هذا المأزق الخطير.

الحفيد: وما هي النتيجة التي توصلوا إليها في هذا الاجتماع:

الجد: اتفقوا على اختيار ثلاثة رجال من بينهم يمثلون أفضل الناس عندهم وطلبوا منهم أن يذهب كل واحد منهم إلى الصدراء في كل ليلة من الليالي الثلاث ويستغيثوا بالإمام المهدي(عج).

الابن: وهل فعل الثلاثة ما طليه الناس؛

الجد؛ ثمم ينابني فقد ذهب الرجل الأول إلى الصحراء وأخذ يستفيث ويناجي ربّه ويدعو ولكن دون جدوى وهكذا الرجل انثاني. وفي الليلة الثالثة اصفرّت وجوء الناس خوفاً وهلماً

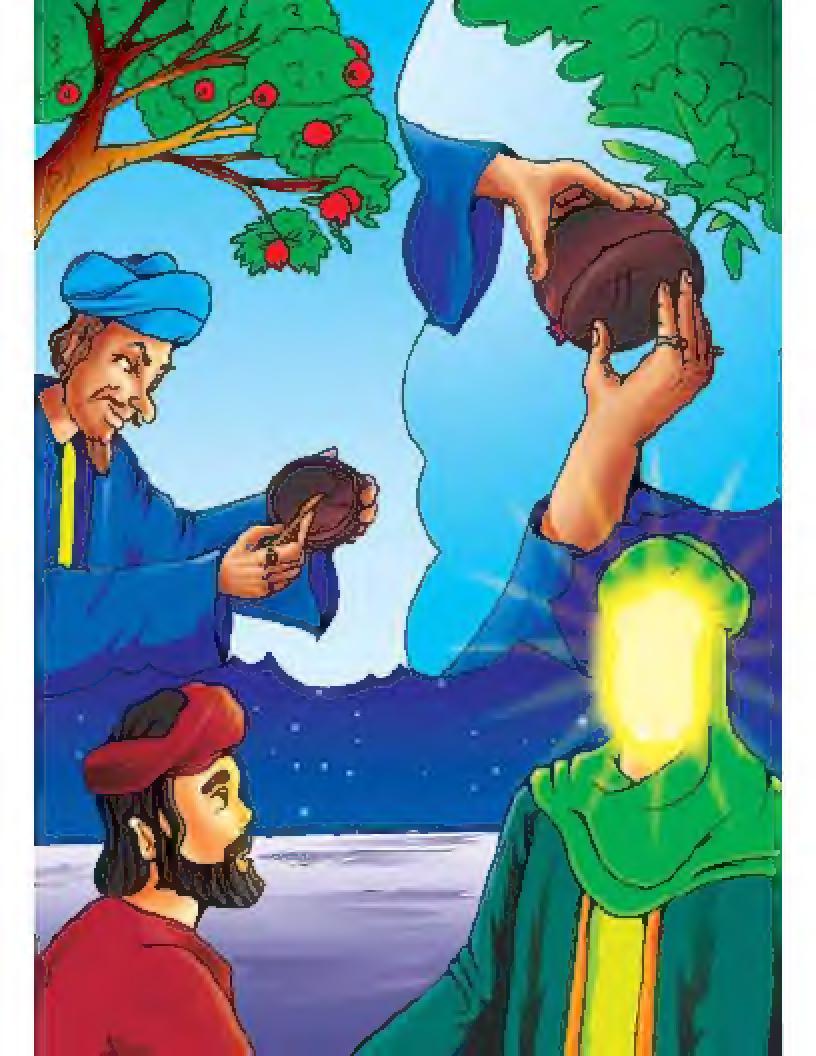

الحقيدة: وهل خرج الرجل الثالث؟

الجد: نعم يا عزبزتي كن رحـلاً زاهداً عابداً تقياً حـرج إلى الصحراء حامي القدمين وأخذ يستعيث ويتوسل بالإمـام لمهدي (عج) لكي ينقدهم من هدد الورطة.

الابن: وهل استجاب الله له:

الجد، نعم ينا ولدي فقد شناهد وهنو في حالية البكء والدعناء ثوراً يقتر ب منه رويداً رويداً وبعد ذلك شعر الشبخ بالارتياح والاطمئنان عندما عرف منه أنم الإمام المهدي(عج)

اشيخ: يا سيدي إذا كنت أنن لإمام المهدي فبالتاً كيـد أنث تعلم بحاجتنا لك وبالمحنة التى نحن ميها؛

الإمام؛ نعم إني أعلم بعاجتت وما الدي أصابكم بسبب الرمانة وص كُنب عليها.

الشيخ. يا مولاي ما العمل للثلاص من هذه المصيبة؟

الإمام إن العطر الذي يُحدق بكم كبيس لأن الوزير أراد أن يفرق بين المسلمين ويسررع الفنئة بينكم من خلال هذه اللعبة الماكرة حيث كانب في داره شحرة رمان فلفا حملت تلك الشجرة وضع الوزير قالبً من الطين على شكل الرمائة وجعله نصمين وعصب في الخله ثلك الكلمات المذكورة ثم وضع الرمائة وهي في الشجرة داخل القالب وشده عليها فلما نبتت الرمائة وكبرت دخل قشرها في لنك التتابة المنحوتة.

الابن يدلها من حيلة منكرة من هذا الورير.

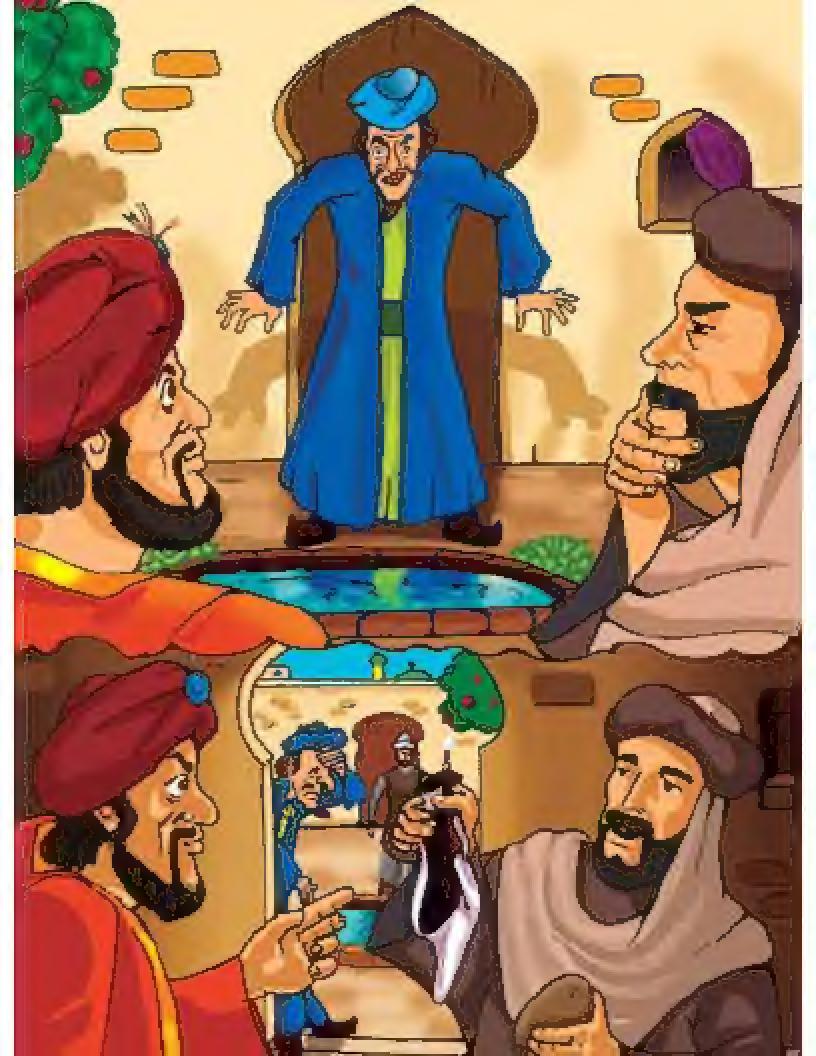

الجد، بعد أن عرف الشيخ الجليل الجواب المقتع من الإمام المهدي (عج أعلد إلى المدينة وأخبر أهلها بأنه سيعطي للوالي الجواب الشافي وأن الله قد دفع البلاء عنهم ببركة الإمام المهدي (عج). وفي صباح اليهم التالي تجمّع أهل المدينة أمام قصر الوالي يتقدمهم الشيخ الجليل.

الوالي: هل جئتم بالجواب عما طلبته منكم؟

الشيخ: شعم يا حضرة الوالي ولكنني لا أقوله إلاّ في دار الوزير. الوالي: حسناً لا مانع لدي في ذلك هيّا بنا إلى دار الوزير.

الجد: وذهب الجميع إلى دار الوزير الذي ذهل من مجيء الوالي ومعه الناس إلى داره ثم طلب الشيخ من الوالي الدخول إلى إحدى الفرف. عندها رفض الوزير أن يدخل الشيخ إلى الفرفة ولكن الشيخ أصرً على دخولها وهو الذي سيدخل أولاً مع الوالي قبل أن يدخل الوزير لها فوافق الوالي.

الابن: يبدو أنَّ هناك شيئاً ما في الفرفة؟

الجد: نعم ينا عزيزي فبعد أن دخل الشيخ والوالي معه وجد في أقصى الغرفة كيساً أبيضاً فتقدم إليه وأخذه ثم فتصه ومذيده داخل التيس. عندها نظر إلى الوالي مبتهجاً وأخرج من الكيس قالب الطين الذي يشبه الرمانة فأراد للوالي ثم أمر باحضار الرقانة ووضعها في القالب فتطابق شكل وحجم القالب والكتابة المندوتة على القالب مع شكل وحجم القالب فلسك أمر الرمانة وانكشف أمر الوزير فغض الهالي عليه غضاً شديداً.





الشيخ: أيها الأمير لدينا معجزة آخرى.

الوالي: وما هي؟

الشيخ: إنَّ هذه الرمانة ليس فيها إلاّ الرماد والدخبان. وذلك لأنها بعيدة عن أشعة الشمس والهواء بسبب كونها في القالب فإذا أردت التأكد من ذلك فدع الوزير يكسرها،

الجد: عندها أمر ألوالي غاضباً وزيره بكسر الرفائــة وإذا بالرمــاد والدخان يتطاير على وجهه ولديته فصرخ به الوالي.

الوالي: أيها اللعين أردت أن تخدعني وتثير الفئنة بين الناس سألفّنك درساً لن تنساء أبداً.. أيها الجنود خذوء إلى الحبس ريثما أنظر في أمره... وأنت أيها الشيخ أرجو أن تجيبني على هذا السؤال قبل أن نفترق.

الشيخ: تنفضل بيا حضرة الوالي.

الوالي: من أين عرفت كل هذه الأمور؟

الشبيخ: لقد أخبرني بكل هذا إمامنا الثاني عشر الحجة بن الحسان المهدي سروقد طلبت منه أن يساعدنا.

الوالي: اليوم أعتبر نفسي أكثر الرجال حظاً لأنني عرفت الحقيقة وأصبحت من هذه اللحظة موقناً بالإمام المهدي (عج).

الشيخ: أيِّها الوالي هذه البلاد أمانة لدينًا وعلينًا أنْ نصونها.

الوالي: صدقت أيها الشيخ شينعم شعبنا بالصداقة أبداً بفضل وبركة الإمام المهدى(عج).

الابن: وماذًا حدث للوزير؟